وادحاؤه الحمشق فلب ثلثة ايام لا بصروله ما ول ولدينسرب الأوكان دمشق للبدّا اسمه جنينيا قال الماكة لهُ النِّ فِي إِنْ وَما مَ حِنينيا ، فَعَالَ هَا نُذُ اللَّهِ تَعَالَ لهُ الرُّبُ فَرُوا مطلق لل الزُّقاق الذي يُعتَم المستنفيظ المِتَ ى بِهُودَا زُجُلًا طُوسُوتِ يَالْمِنْمُ شَاوُولَ اللهُ هُوْدُ ا هُ، يُصَلَّى فِينُمَا سَكَا وُولَ يُصَلِّى اذراك الْوُفا رَجُلاً اسمه چنینیا ، قد دخل و وَضَع یده علیه لحیمایمون واكباب حنينها وقال يارتب انى فديتم غث مزعيم ع صَد االرَ الرَّ المِن المِن مِن المُن وربيرُوشلم وهاهُمَا ابنتَا مَا لِهُ سُلطانًا مِن يُسَاءِ الْحَمَنَةِ الْ يُوبَحُ كُن مَدَعُوم البِيك ﴿ فَمَالَ لَهُ الرَّبُ مَا فَإِلَى اللَّهُ الدُّبُ مَا فَالْمِلْقِ اللَّهُ فانه لا فعُتَاد يجل سِي إمام الملوك والأمروي استرابين لافانا إربه كالمؤرمة العالم من السي فانطلق حينية جنينيا وَجَالِيهِ اللَّالِيتِ وَوَضَّعَ مَدْ مُ وَالَّهُ عَلِيُو وَقَالِ لَهُ مَا شَاوُولِ الْجِي رَبَالِيَنُوعِ الْمَسِيمِ

210 ويُسْرِ في مالدن حيضارال فيستاريه برفايًا سَاوُول فكالْ يَعِيدِ مُسَلِيّا تَعَدُّدُا وَجِيْقُ الْعَنلِ عَلَيْلِمِيدُ دنيا. وسنَّال لهُ كُمَّام عُطْماً والكمَّ وَكُمْ يَعْطُوهِ إِمَّا هَا الدمشن لل الميا من كان و وعد ياجا لاونيّنا سيرو فَهُدِه الطريق بَينتا بِسَرْمُ ويشخصهم الم يَرُوسُلم ؛ ال فاذكان مُنْطَلِقًا وقد بدأ يبلغ الحدمشن واذقد فاساه بعته نود مزالتهاء ابر وعليه فسقط عل معدا الارص وتهم صوتًا يَعُول لهُ شَا وُولِ سَّاوُول لِيَا رُا تَطُوُد نِي اللهُ لَهُ عِنْ عَلِيك الْ تَرفُسُ الْجُمْ، فَمَالْ ات بارب، فَعَالَ لَهُ الرِّبُ اناهُولِيَتُوع الناصِ لِلدِّب انت تطرده ولكن قرَفاً دُخل للدينة وهُناك تُصِلم عَلَهُ مِا يَسِعَ لَكُ النَّصِيعِ ؟ وَالْ إِنَّالَ الْذِيزِ كَانُواْمَعُهُ سِلُولَ ف الطريق فكانوا وتوقًا مبهوتين لانتم كانوا يَشْمُون الصو فقط ولدمكونوا يرون اجدا مفض شاؤول مزالارص تعينا استنوجان ولديكن بسيرهما شياه فاسكوابيره